قَدْعَ لِمَ صَلِيمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللهُ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ إِنَا وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَعَلَىٰ طَعَامٍ وَرَحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُحَدِرِجُ لَنَا مِسَّاتُنبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَ اللهُ لَنَا مِسَّاتُنبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَ ا وَقِتَّا يَهِ اوَفُومِهَا وَعَدُسِهَا ويَصَلِهَا قَالَ أَتَسُتَبُدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَأَدُ نِي بِٱلَّذِي هُوَأَدُ نِي بِالَّذِي هُوَخَيْر

آهُبِطُواْ مِصْلًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمُ وَضَرَبَتُ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَةُ وَٱلْمَسَ كَنَةُ وَبَاءُو بِعَضِبِمِنَ ٱلله ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللهِ وَ يَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ لَحَقَّ ذَ لِكَ بِمَاعُصُواْ وَكَانُواْ يعُتُدُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَ ٱلنَّصَارَىٰ وَٱلصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ

ٱلْآخِروعمل صلحًا فَلَهُمُ أَجُرُهُمُ عِندَرَبِهِمْ وَلَاخُوفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ إِنَّ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ تُولِّيْتُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكُ فَلُولًا فَضِلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ الْآَنِيُّ وَلَقَدُ

عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ آعْتَدُواْ مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرُدَةً خَسِينَ إِنَّ فِي غُلنُهَا نَكُلًا لِمَا بَيْنَ يَكَيَّهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمُوْعِظَةً لِّلُمُتَّقِينَ اللَّهُ وَإِذْ قَالُ مُوسَىٰ لِقُومِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يَأْمُنُكُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بقرة قالوا أنتخذناه وواقال أعوذ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ الله قَالُواْ آدَعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا كَنَّكَ يُبَيِّن لَّنَا

مَاهِي قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهُ الْعَرَةُ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُوْ عَوَانًا بَيْنَ ذَ لِكَ فَأَفْعَلُواْمَا تُؤْمَرُونَ الْآلِكَ فَأَفْعَلُواْمَا تُؤْمَرُونَ الْآلِكَ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَالُونُهَا قَالَ إِنَّهُ يُقُولُ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ بقرة صفراء فاقع لونهاتسر ٱلنَّاظِرِينَ ﴿ قَالُواْ اَدْعُ لَنَا رَبِّك يُبِين لِّنَامَاهِي إِنَّ ٱلْبِقَرَتَشَابِهُ عَلَيْنَا وَ إِنَّا إِن شَاءَ ٱللهُ لَمُ هَتَدُونَ ﴿ يَكُ عَلَيْنَا وَ إِنَّا إِن شَاءَ ٱللهُ لَمُ هَتَدُونَ ﴿ يَكُ

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهُ اللَّهُ اللّ ذَلُولُ تُشِيرًا لَأَرْضَ وَلَا تَسِنْقِي ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةً لَا شِيةً فِيهَا قَالُوا ٱلْكُنَ جنَّتَ بِٱلْحَقِّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعُلُونَ اللَّهِ وَإِذْ قَنْلَتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرُ عُمَّ فَيَهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَّا كُنتُم تَكُنُّهُونَ ﴿ إِنَّ فَقُلْنَا أَضْرِ بُوهُ بِبَعْضِهَا تَكُنُّهُونَ ﴿ إِنَّ فَقُلْنَا أَضْرِ بُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَ لِكَ يُحِى ٱللهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمُ ءَايَتِهِ الْعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الْآلِيَا الْمَالِكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّالِيَّا الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَةِ

شَمَّقَسَتُ قَلُوبُكُم مِنْ بَعَدِذَ لِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشْدُ قَسُوةً وَ إِنَّ مِنَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشْدُ قَسُوةً وَ إِنَّ مِنَ ٱلجِجَارَةِ لَمَا يَنْفُجُرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهِلِ وَإِنَّ مِنْهَالُمَا يَشُّقُّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خُشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَاٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ الْمَا اللَّهُ الْفَاظُمُعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يسمعون ككم الله ثم

يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعَدِمَاعَقَلُوهُ وَهُمَ يَعُلَمُونَ فِي وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بعضهم إلى بعض قَالُو أَتَّكَدِّنُونَهُم بِمَافَتَحَ ٱللهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم به عند رَبِّكُمْ أَفَلا نَعُقِلُونَ الله يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَ مِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ

ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ شِي فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكُنْبُونَ ٱلْكِئْبَ بِأَيْدِبِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذًا مِنْ عِندِ ٱلله لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَنَمَنَا قَلِيلًا فُويَلُ لَّهُم مِّمَّاكُنْبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ (إِنَّ وَقَالُواْ لَنَ تمسنا ألس السار الآأسامًا مّع لُودة قُلُ أَتَّخذتُمْ عِندُ اللهِ

عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللهُ عَهْدُهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَالَاتَعُ لَمُونَ وأحظت به عظيتة فأوليك أَصْحَكِ ٱلنَّارِهُمُ فِيهَاخَلِدُونَ الله وَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَنَى بَنِي إِسْرَءِ يلَ

لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إحسانًا وذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَكُمِي وَٱلْمُسَاحِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصّالَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَ فَوَ شُمَّ تُولَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْ حُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ اللهُ وَإِذْ أَخَذُ نَامِيتُ قَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَ كُمْ وَلَا تَخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكِرِكُمْ جُمَّ أَقْرَرُجُمْ وَأَنتُمْ

تَشْهَدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل تَقَنُّلُونَ أَنفُكُمْ وَتُخْرِجُونَ فريقًا مِّن كُم مِّن دِيكرِهِمُ تظهرون عكيهم بألإ ثم والعدون وَإِن يَا تُوكُمُ أَسَرَىٰ ثَفَ دُوهُمُ وهو محرم عليه إخراجهم أفتومنون ببغض ألكنب وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَامُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنصَمْ إِلَّا

خِزَى فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدَّنِيا وَيُومَ ٱلْقِيكُمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ومَا اللهُ بِغُلْولِ عُمَّا تَعُمَلُونَ اللهُ ال أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلْحَيَوَةَ ٱلدنياباً لأخرة فلا يُحفف عنهم ٱلْعَدَابُ وَلَاهُمْ يَنْصُرُونَ اللَّهُ الْعَمْ يَنْصُرُونَ اللَّهُ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَابَ وَ قَفَّيْ نَامِنَ بَعُدِهِ عِ بِالرُّسُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَمْنَ يُمُ ٱلْبَيِّنَاتِ

وَأَيَّدُنَّهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُما جَاءَ كُمْ رَسُولٌ بِمَالًا بَهُوَى أَنفُسُكُمْ اَسْتَكُبُرَتُمْ فَفَرِيقًا كُذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقَنُلُونَ شَيْ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا عُلُفٌ بَلُ لِعَنْهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمُ فَقُلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَا إِلَا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَا إِلَا مَّا جَاءَهُمْ كِنَابُ مِنْ عِندِ ٱللّهِمُصِدِقُ لِمَا معهم وكانوامِن قبل يستفتحون على ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم

مَّاعَرُفُواْ كَفُرُواْ بِحِ فَالْعَنَةُ ٱللهِ عَلَى ٱلْكُنفِرِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّكُ مِنْكُمَا ٱشْتَرُواْبِهِ مَانفسهم أَن يَكُفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللهُ بَغْيًا أَن يُنزِلَ ٱللهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَىٰ فَبُ آءُ وبِغَضْبِ عَلَىٰ غَضَبِ وَلِلْكُنفِرِينَ عَذَا مِعِ مُعْمِينٌ وَلِلْكُنفِرِينَ عَذَا مِعْ مُعْمِينٌ وَفِي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنزلَ

ٱللهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُو ٱلْحَقّ مُصَدِّقًا لِمَامَعَهُمْ قُلُ فَلِمَ تَقْنُلُونَ أَنْبِياءَ اللّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱلْمُخَاذِثُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا

مِيتَافَكُمْ وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمْ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَ حُمْ بِقُوةٍ وَأَسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وعَصِينًا وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجُلَ بِكَعْرِهِمْ قُلُ بِنُسُمَا يَأْمُرُكُم بِهِ عَإِيمُنْكُمْ إِن كُنتُم مُّ قُومِنِينَ اللهِ قَلْ إِن كَانَتَ لَحَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرةُ عِندُ اللهِ خَالِصَةُ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنُّوا الْمُوتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (عَافِي وَلَن يَتَمَنُّوهُ أَبِدًا بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (٥٠) وَلَنْجِدُ أَهُمُ أَحُرُصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةِ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ نُودٌ أُحدُهُم لُوْيُعُمِّرُ أَلْفُ سَكنةٍ وَمَا هُوَيْمُزَحْزِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمِّرُواللهُ بَصِيرُ بِمَايِعُ مَلُونَ الله المنكان عدوً للجبريل

فَإِنَّهُ نَرَّلُهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَيُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ مَن كان عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلْتَ عِصَالِهِ وَمَلْتَ عِلَى وَمَالَتِ عَلَى وَمُلْتَ عِلَى وَمُلْتَ عِلَى وَمُ رُسُلِهِ وَجِبُرِيلُ وَمِيكُنْلُ فَإِنَّ ٱللهَ عَدُو لِلْكُسْرِينَ اللهِ وَلَقَدُ أنزلنا إليكءايت بينت وما يَكُفُرُ بِهَ إِلَّا ٱلْفَنْسِقُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ أَوَكُلُّما عَنهُ دُواْعَهُدًا نَبُدُهُ

فريق مِنهم بل أكرهم لا يؤمِنون الله وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِن دِ اللهِ مُصِدِقٌ لِمَامَعُهُمُ نَبُ ذَفُرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ كتنب الله وراء ظهورهم كَأْنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْ وَأَتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلُكِ سُلَيْمَانُ وَمَاكَفَرُ سُلَيْمَانُ وَلَنِكُنَّ ٱلشَّيْطِينَ كَفُرُوا

يُعُلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَوَمَا أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يَن بِبَابِلَ هَا وُتَ وَمُنْرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَا نِعِلِّمَا نِمِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحُنُ فِتُنَافُكُنُ فِتُنَافُكُنُ فِتُنَافُكُنُ فِتُنَافُكُنُ فَكُلُوتُكُفُرُ الْمُ فيتعلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ به عبين المرع و زوجه و وما هم بضكارِين به من أحدٍ إلاباذن ألله وتنعلمون مايضرهم ولا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدُعَ لِمُوا لَمَنِ

ٱشْتَرَىٰهُ مَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِ ثُسَى مَا شَكَرُوْا بِهِ عَ أَنفُسَهُمْ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ الله وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَمَثُوبَةً مِنْ عِندِ اللهِ خَيْرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا الذين عامنوا لاتقولوا رَعِنَا وَقُولُواْ أَنظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ وَلِلْكُفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مَّا يُودُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلَ ٱلْكِنَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ يشكآء وألله ذوالفضل ٱلْعَظِيمِ الْآنِ اللهِ مَانَسَخُ مِنَ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِمِّهُا أَوْ مِثْلِهِ أَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنْ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ إِنَّ أَلَمْ تَعُلَمُ أَنَّ اللَّهُ

لَهُ مُلُكُ ٱلسَّكَنُونِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ مُلُكُ وَالْأَرْضِ اللَّهُ مُلُكُ وَضَّا وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَانْصِيرٍ إِنَى أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كُمَا شَيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبُلُ وَمَن يَتَبُدُّلِ ٱلْكُفْرَبِالْإِيمَانِ فَقَدُ ضَلَّ سَوَاءَ ٱلسّبيل ﴿ وَدَّكَثِيرُمِنَ أُهُلِ ٱلْكِنْبِ لَوْيَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِإِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيّن لَهُمُ ٱلْحُونِ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِى ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ عِإِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّشَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَوْةُ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَمَانْقَدِّمُواْ لأنفسكم مِنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِنَّ وَقَالُواْلَن يَدُخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْنَصِيْرَىٰ تِلْكَ

أَمَانِيهُمْ قُلُهُ الْوَابِرُهَانَكُمْ أَلُهُ الْوَابِرُهَانَكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهَ بَكِيْ مَنْ أَسْلَمَ وَجُهَهُ لِللَّهِ وَهُو مُحْسِنُ فَلَهُ وَأَجْرُهُ عِنْدُرَبِهِ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِنَابُ كُذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ

لايعلمون مِثل قولهم فألله يحكم بينهم يوم القيكمة فيماكانوافيه يَخْتَلِفُونَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنعَ مُسَلِّجِدُ ٱللَّهِ أَن يُذَكِّرُفَهَا أَسْمُهُ وَسَعَى فِي خُرَابِهَا أَوْلَيْهَا مَاكَانَ لَهُمُ أَن يَدُخُلُوهَا إِلَّا خَايِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنيا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ

وراله المشرق والمغرب فأينما تُولُواْ فَتُمْ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْا فَنْكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّالِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا لَا لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ النَّهُ وَقَالُواْ النَّهُ وَلَدًا سُبِّحَانَهُ بَل لَهُ مَافِى ٱلسَّمُونِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِنُونَ الْآَلِيُّ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِنُونَ الْآَلِيُّ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ النِّسَاوَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعَلَّمُونَ

لُولًا يُكِلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْتَأْتِينَا عَاكِنَّهُ كذاك قال الذين من قبلهم من قبل قَدْبَيَّنَّا ٱلْآيْتِ لِقُوْمِرِيُوقِنُونَ النَّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعَلَعَنَ أَصْعَاب ٱلجَحِيمِ (إِنَّ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصِيْرَي حَتَّى تَتِّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُو ٱلْهُدَىٰ وَلَينِ

ٱتَّبَعْتَ إَهْوَاءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ النِّهِ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابُ يَتُلُونَهُ حَقَّ تِلا وَتِهِ ۗ أَوْلَيْهِكَ يُؤْمِنُونَ به ومن يكفربه عفاؤلتيك هم ٱلْخَاسِرُونَ إِنَّ يَكِنِي إِسْرَةِ مِلُ ٱذْكُرُ وانِعُمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرُ وَأَنِي فَضَّلْتُ كُرُعَلَى ٱلْعَالَمِينَ الْآَلِيَا فَضَّلْتُ كُرُعَلَى ٱلْعَالَمِينَ الْآَلِيَّا وَاتَّقُواْ يُومَ اللَّا تَجْزَى نَفْسُ عَن نَّفْسٍ

شيَّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدُلُ وَلَا نَنفَعُهَا شفعة ولا هم ينصرون الله الله وَإِذَابْتَكَ إِبْرَهِ عُرَبُّهُ بِكُلِّهَ فَأَتَّمُهُ فَا أَتَّمُهُ فَا لَهُ وَإِلَّهُ اللَّهِ فَأَتَّمُهُ فَ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِيِّي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظُّالِمِينَ ﴿ إِنَّ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَإِنَّخِذُوا مِن مُّقَامِ إِبْرَهِ عُمُ مُصَلِّي وَعَهِدُنَا إِلَى إِبْرَهِ عُمْ وَإِسْمَاعِيلُ أَنْ طَهِرًا

بيتي لِلطَّابِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرَّحَّعِ ٱلسَّجُودِ (إِنَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَجْعَلُ هَاذًا بَلَدًا عَامِنًا وَأَرْزَقَ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْءَامَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَّتِ عَلَمُ قَلِيلًاثُمُّ أَضْطُرُّهُ وَإِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِئُسَ الْمُصِيرُ الْآَنِ وَإِذْ يَرْفُعُ إِبْرُهِ عُمْ ٱلْقُواعِدُ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبّنا نَقبّلُ مِنّا إِنَّكَ أَنتَ السّميعُ ٱلْعَلِيمُ الْآلِيلُ رَبِّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسُلِمَينِ لكَ وَمِن ذُرِّيِّتِنَا أُمَّةً مُّسُلِمَةً لَّكَ وأرنامنا سِكنا وتب عَلَيْنا إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (إِنَّ رَبِّنَا وَٱبْعَتُ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْكِ وَٱلْحِكُمَةُ وَيُزَكِّبِهُمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الْآلِي وَمَن يُرْعَبُ عَن مِلَّةٍ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّامَن سَفِهُ نَفْسَهُ

وَلَقَدِاصَطَفَيْنَهُ فِي ٱلدِّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّنلِحِينَ ﴿ إِنَّ الصَّالِحِينَ ﴿ إِنَّا السَّالِحِينَ السَّالَةِ السَّالَةِ السَّال إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأُسُلِمُ قَالَ أَسُلَمُ قَالَ أَسُلَمُ قَالَ أَسُلَمُتُ لِرَبِ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهِ وَوَصَّى مِهَا إِبْرَاهِ عُمْ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِي إِنَّ ٱللَّهَ ٱصَطفى لَكُمُ ٱلدِينَ فَالاَتَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴿ أَنتُم مُسلِمُونَ ﴿ أَمْ كُنتُم شُهُداء إِذْ حَضَى يَعْقُوبَ ٱلْمُوتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَاتَعُبُدُونَ مِنَ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَاهَكَ وَإِلَاهَ ءَابَآيِكَ إِبْرُهِ عُمَر وَ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْكُنَّ إِلَهًا وَبِحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسَلِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ لَهَامَا كَسُبَتُ وَلَكُمْ مَّا كُسُبَتُمْ وَلَا شَّاكُونَ عَمَّاكَانُواْيِعَهُلُونَ الْآَلِيَّا كَانُواْيِعَهُلُونَ الْآَلِيَّا وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصِكُرَى مُّ تَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرُهِ عُمْ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْآَثُ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْآَثِيَا

قُولُواْ ءَامُنَّ ا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عُمَولِ الْمَا أَنْزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عُمَرُولِ الْمَاعِيلَ وَإِسْكُنَّ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمُ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحُنْ لَهُ مُسَلِمُونَ ﴿ الْمُ اللَّهُ مُسَلِّمُونَ ﴿ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ ال فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ فَقَدِ آهُتَدُواْ وَإِن نُولُواْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكُ هُمُ ٱللَّهُ وَهُو

السّمِيعُ الْعَلِيمُ الْآلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحُنُ لَهُ عَبِدُونَ الْآلِي قُلُ أَتُحَاجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمُ وَلَنَّا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنَ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿ إِنَّ الْمِنْ الْمُ الْمُ الْمُونَ إِنَّ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّ إِبْرَاهِ عُمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْكَاقَ وكيع في الأسباط كانوا

هُودًا أُونُ ضَكرَى قُلْءَ أَنتُمْ أَعُلُمُ أَمِ اللهُ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كُتُمُ شَهَاكُةً عِندُهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱلله بغنفل عمّا تعملون الله تِلْكُ أُمَّةً قَدْ خَلْتُ لَمُ الْكَاكُسُبُتُ وَلَكُم مَّاكْسَبْتُمْ وَلَا تُسْعُلُونَ عَمّاكانوا يعملون الله